ألف حكاية وحكاية (٨٥)

# ريش الغراب

وحكايات أخرى يرويها

يعقوب الشاروني

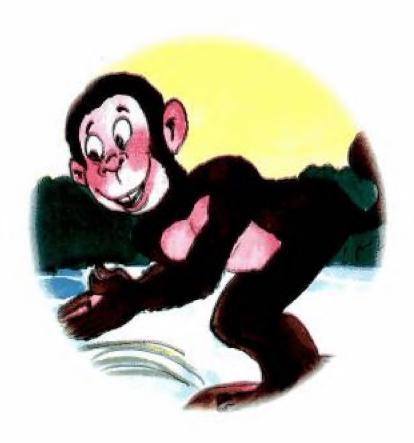

رسوم عبد الرحمن بكر

مكتبة مصر

## لن أعطيه إلا .... صفرًا!!

طلبَتِ المُعلَّمةُ من التلميذِ الصغيرِ أن يكتبَ موضوعَ تعبيرٍ من مائةِ كلمةٍ ، عن رحلةِ بالسيارةِ . وكتبَ الطفلُ فقالَ : "اشترى عَمَّى سيارةً ، وخرَجْنا مَعَهُ ذاتَ يَوْمٍ نتنزَّهُ . وفي طريقٍ مهجورٍ ، توقَّفَتِ السيَّارةُ الجديدةُ فجأةً ، ورفضَتُ أن تتحرَّكَ في مكانِها."

وإلى هنا كانَ مجموعُ ما كتبَهُ الطفلُ عشرينَ كلمةً فقط ، فأضافَ: "أمَّا الكلِماتُ التي نطقَ بها عَمِّى في طريقِ عودتِنا مشيًا إلى أقربِ مكانٍ نجدُ به نجدةً ، والتي وصفَ بها السيارةَ وصانعَها وبائعَها ومُحترِعَها ، فهي تصلُ إلى أكثرَ من الكلماتِ الثمانينَ الباقيةِ ، لكنني لا أستطيعُ أن أذكرَها هنا ، لأن ذلك "عيبٌ جدًّا."

قرأتِ المُعلَّمةُ موضوعَ التعبيرِ ، ثم قالَتْ لنفسِها : "هذا موضوعٌ رائعٌ ، يستحقُّ صاحبُهُ أعلى الدرجاتِ ، لأن فيه صِدْقَ التعبيرِ عن الواقع . أمَّا عمُّهُ ، فلن أعطِيَهُ إلا .. صفرًا."



#### ما هي النعمة؟

الحجَّاجُ بنُ يوسفَ ، الحاكِمُ القاسى الذي حكمَ العراقَ سنة ٧٠٠م تقريبًا ، سألَ أحدَ الحُكَماءِ قائلاً: "ما هي النعمةُ؟"

قالَ الحكيمُ: "الأمنُ ، فإني رأيتُ الخائفَ لا يهنأ بالحياةِ."

قَالَ الحجَّاجُ: "زِدْني."

قَالَ الحكيمُ: "الصحةُ ، فإني رأيتُ المريضَ لا يهنأ بالحياةِ."

قالَ الحجَّاجُ: "زِدْني."

قالَ الحكيمُ: "الشبابُ ، فإنى رأيتُ من تقدَّمَنتْ به السنُّ

كثيرًا، لا يهنأ بالحياةٍ."

قالَ الحجَّاجُ: "زِدْني."

قالَ الحكيمُ: "المالُ .. فإنى رأيتُ مَنِ اشتدَّ به الفقرُ لا يهنأ بالحياة."

قالَ الحجَّاجُ: "زِدْني."

قالَ الحكيمُ: "لا أجدُ مزيدًا."



## فأس ورفيقان

كانَ مُسافِرانِ يُسرعانِ في سَيْرِهما ، فعثرَ أحدُهما على فأسٍ ، فحملَها وهو يقولُ لرفيقِهِ مسرورًا: "لقد وجدْتُ فأسًا!"

قالَ رفيقُهُ: "لا تقُلُ وجِدْتُ فأسًا ، بل قُلُ وجَدْنا فأسًا! فنحنُ رفيقانِ ، ويجِبُ أن يكونَ كلُّ ما نجِدُهُ قسمةً بينَنا!"

ولكنَّ الرجلَ لم يوافقُّ ، وأصرَّ على أن يحتفظَ بالفأسِ لنفسِهِ ، لا يُشارِكُهُ فيها رفيقُهُ.

وبعد أنْ قطعا من الطريقِ مرحلةً ، رأى حامِلُ الفأسِ رجلاً يجرى وراءَهما والغضبُ ظاهرٌ على وجهِهِ ، فقالَ لرفيقِهِ وقد تَوقَّعَ أن يكونَ الرجلُ هو صاحبَ الفأسِ: "إنى أخافُ أن ينالَنا من هذا الرجل شرُّ!"

قالَ رفيقُهُ: "لا تقُلْ ينالُنا شرَّ ، بل قُلْ ينالُكَ وَحُـدَكَ ، فقد رفضْتَ أن أكونَ شريكًا لكَ فيما جاءَ من خَيْرٍ ، فلن أكونَ شريكًا لكَ فيما يجيءُ من شرِّ."



## لكى يزداد شعوره بأهميته

فى جزيرة مدغشقر بالمحيطِ الهندِئَ ، قُرَّبَ الطرفِ الجنوبِيِّ لإفريقيا ، يوجَدُ عددٌ من الأبقارِ أكثرُ مما يوجدُ من الناسِ ، إذ يبلغُ عددُ الأبقار هناك ثمانية ملايين بقرةٍ.

وأهلُ هذه الجزيرةِ يتنافسونَ في امتلاكِ أكبرِ عددٍ من هذه الأبقارِ ، مع أن معظمَ هذه القطعانِ الهائلةِ لا تؤكلُ ولا تُحلَبُ ، بل هي مُجرَّدُ دلالةٍ على الوضعِ الاجتماعِيَّ ، فكلما زادَ ما يملكُ لهُ الشخصُ من هذا البقرِ ، زادَ الشعورُ بأهميتِهِ.



وذاتَ مرةٍ ، كانَ أحدُ السائحينَ يزورُ الجزيرةَ مع زوجتِهِ ، فأشارَ إلى قطيعٍ كبيرٍ من هذه الحيواناتِ ، وقالَ لمالكِها:
"ما الفائدةُ من امتلاكِكَ كلَّ هذا العددِ من البقرِ؟!"
عندئذٍ حدَّق صاحبُ القطيعِ في يدِ وذراعِ زوجةِ السائحِ ، ثم
قالَ في هدوء:

"وما فأئدةٌ مُجوهَراتِ زوجتِكَ التي قد يبلغُ ثمنُها عشراتِ الألوفِ من الجنيهاتِ؟!"



### ريش الغراب

أرادَتِ الطُّيورُ أن تختارَ مَلِكًا لها ، فأصدرَتُ نداءً للاجتماعِ في يَوْم مُعيَّن ، لانتخابِ أجملِها مَلِكًا عليها.

وأحسَّ الغرابُ بقبحِ صورتِهِ ، فراحَ يفتَّشُ في الحقولِ ، ويجمعُ الريشَ السَّاقطَ من أجنحةِ الطُّيورِ الجميلةِ ، ويلصقُهُ على مختلفِ أجزاءِ جسمِهِ ، وهو يأملُ أن يجعلَ نفسَهُ أجملَ الطَّيورِ شكلاً.

فى يومِ اجتماعِ الطَّيورِ ، جاءَ الغرابُ فخورًا فى ثوبٍ جميلٍ من الريشِ ، فاقترحَتْ بعضُ الطُّيورِ أن يكونَ هو المَلِكَ ، لجمالِ ريشِهِ .

لكنَّ بقيَّـةَ الطُّيـورِ اعترضَتْ ، وتقدَّمَتْ من الغرابِ ، وأخذَتْ



تَنزِعٌ مَا أَلْصَقَهُ بِنَفْسِهِ مِن رِيشٍ ، فعادَ الغرابُ مِرَّةٌ ثَانِيةٌ غرابًا كما كان . والطّيورُ تهزأ بهِ وتسخرُ ، وتقولُ:



### القرد يسبح

انطلق قردٌ يلعبُ على شاطئِ نهرٍ ، فرأى السَّمَكَ يسبحُ في الماءِ بسرعةٍ ورشاقةٍ ، فقالَ في نفسِهِ: "ما أسعدَ هذا السَّمكَ بحرِّيْتِهِ وسعادَتِهِ ."

ثُمَّ رأى طابورًا من الوَزَّ والبطَّ يسبحُ على سطحِ الماءِ بمهارةِ ، ويغطسُ أحيانًا ثم يخرجُ من الماءِ مُنتعِشًّا نشيطًا ، فهمسَ لنفسِهِ: "إنَّ السَّباحةَ أمرُ سهلُ ويسيرٌ .. ولابدُ أن أقفزَ إلى الماء."

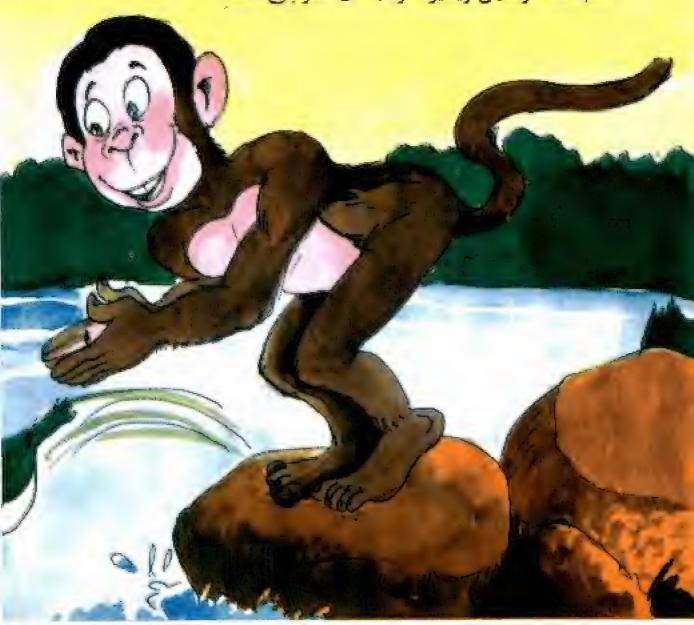

وفى تلك اللَّحظةِ ، قفزَ أحدُ الضَّفادعِ إلى الماءِ ، وانطلـقَ يسبحُ فيه ويمرحُ.

وزادَ هذا من ثقةِ القردِ بنفسِهِ ، وفكّرَ قائلاً: "لم أكنُ أعتقدُ أنَّ السَّباحةَ سهلةٌ إلى هذا الحدِّ. إنَّها لا تحتاجُ إلى تدريبٍ ولا تعلُّمٍ." وفي الحالِ ، قفزَ القردُ إلى النَّهرِ بغَيْرِ تردُّدٍ. ولو لم يكنَّ هناك مَنْ يُنْقِدُهُ ، لماتَ غرقًا!!



## الأسماك التي ابتعدت

عندما فاضّ النهرُ ، وتفرَّقَتِ الأسماكُ عن بعضِها ، خَافَتْ سمكةُ القرموطِ على أولادِها الصغارِ من الأخطارِ التي قد تُواجِهُهم ، فنبَّهَتُهم قائلةً:

لكنَّ الصغارَ لم يهتمُّوا بكلامِ أمَّهَم وقالوا: "إن أمَّنا دائمةُ الخَوْفِ علينا ، ونسِيَتُ أننا قد كبرُنا وأصبَحْنا قادرينَ على التخلُّصِ من كلِّ ورطةٍ نقعُ فيها ، بحيلتِنا وقُوَّتِنا."

وابتعدَتِ الأسماكُ الصغيرةُ عن وسطِ النهرِ ، حتى أصبحَتُ في المياهِ التي فوقَ الحقولِ ، وأثناءَ لعبِها ، تراجعَتُ مياهُ النهرِ إلى المجرى الرئيسيِّ ، فأخذَتِ القراميطُ الصغيرةُ تتقلَّبُ دونَ أن تجدَ طريقًا إلى النجاةِ ، وسقطَ بعضُها على الأرضِ ميتًا ، واصطادَ الصيَّادونَ بعضًا آخرَ.

ولم يستطع العودة إلى الأمَّ إلا عددُ قليلٌ ، حَكُوْا لها ما حـدثَ لإخوتِهم ، فقالَتْ في حزنٍ : "مَنْ لم يفكِّرُ في العواقب، أصابَتْهُ أقسَى النوائبِ."





ذاتَ مرةٍ ، كانَ العالِمُ الكبيرُ "أينشتين" مُسافِرًا في قطارٍ ، وعندَما جاءَ وقتُ الغداءِ ، طلبَ قائمةَ الطعامِ ليختارَ من بينِها الأصنافَ التي يُريدُ تَناوُلَها. وجاءَ عامِلُ المطعمِ بالقائمةِ ، فبحثُ أينشتين عن نظارتِهِ ليقرأها ، لكنه اكتشفَ أنه نَسِيَها ، فلم يستطعُ أن يقرأ حرفًا ، فالتفتَ إلى العاملِ وقالَ:

"أرجو أ<mark>ن تقرأ لي هذه القائمةَ."</mark>

ولم يكن العامِلُ يعرفُ شخصيةَ العالمِ الكبيرِ ، فهزَّ رأسَهُ في شَفَ وقالَ:

"من المؤسِف يا سيّدى أننى مثلُك ، لا أعرف كيف أقرأ

